



- ببت المقدس عند ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان . د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني
- دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين. د. حوريه عبده سلام
- الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأحــانب للاسكندرية في العصور الوسطى. . . . سهير محمد إبراهيم نعينع
  - النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق.
    د. على منصور نصر
- الأحوال العسكرية في العراق والشيام إبيان الحرب العالمية الأولى في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي.

#### د. محمد حسن العيدروس

• المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين.

#### د. محمد عفیفی

• تطور الأسطول العنماني في ظل أبرز الحضارات البحريةللبحر المتوسط. د. نبيل عبد الحي رضوان

Amon Cohen : : عرض کتاب : عرض کتاب : عرض کتاب : JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTURY,

عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصرى

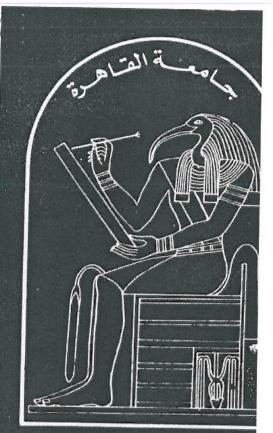

C. (17 245)

يصدرها قسم التاريخ كلية الآداب – جامعة القاهرة العدد العشرون يوليو 144۸

# الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي

حمود حسن العيدروس
 قسم التاريخ - كلية الآداب
 حامعة الكويت

#### مقدمة:

تتناول هذه الدراسة الوضع في العراق والشام أبان الحرب العالمية الأولى ، وذلك من خلال وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي والتمي تنشر لأول مرة عن العراق والشام ، وهي عبارة عن ملخص تاريخي لمجريات الأمور في تلك الفترة .

« Committe of IMPERIAL Defence »

Historical Summary of Events in Territories of the Ottoman Empire. Persia and Arabia. Affecting the British Position in the Persian Gulf 1907 - 1928

PART II - The WAR (1914 - 1918)

Chapter (4) - the Ottoman Empire (1914 - 1918).

ندرس في البداية الاستعدادات العسكرية للحرب ، وكذلك السياسة التي سبقت الحرب وذلك بجمع المعلومات والتقارير ، خاصة لدى الطرف البريطاني عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية ودوائر الاستخبارات في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ، ومعرفة الرأى العام العربي في الأقاليم العثمانية في العراق والشام بما فيها لبنان والأردن وفلسطين .

نبداً بعد ذلك بدراسة الأوضاع العسكرية ونتائج المعارك على الجبهتين العراق وفلسطين ، ثم الاحتلال البريطاني لهما ، بعد هزيمة الجيش العثماني .

حاولنا أن تقتصر الدراسة من خلال وثائق لجنة الدفاع الامبريالي وليس من خلال الكتب المنشورة إلا بقدر ضيق حسب الحاجة ، لأن هذه الوثائق تكشف لنا معلومات جيدة إضافة إلى ما هو معروف سابقًا ، كما استعنا بالوثائق البريطانية الأخرى وخاصة من الخارجية البريطانية لكى تعطى مزيد من التفاصيل عن الأحداث أثناء الحرب العالمية الأولى .

# الاستعدادات السياسية والعسكرية البريطانية والعثمانية في المنطقة منذ منتصف عام ١٩١٤:

شهدت الأعوام ما قبل الحرب العالمية الأولى محاولات من بريطانيا التخلص من منافسة القوى التي نافستها في المنطقة ، فقد وقعت بريطانيا الاتفاق الودي مع فرنسا عام ١٩٠٤ ، كما وقعت اتفاقية ١٩٠٧ مع روسيا لتقسيم النفوذ في إيران ، ولم يبق أمام بريطانيا سوى عقبة كبيرة وهما ألمانيا والدولة العثمانية تشكلان قوتين متنافستين الأولى بثقلها المادي ومشروعاتها التوسعية في العراق والشام، والثانية بثقلها الروحي ، ولذلك لجأت بريطانيا إلى احتلال مشيخات شرق الجزيرة العربية وعقد معاهدات الحماية الاستعمارية ثم منعها عن التعاون أو إقامة علاقات مع أية قوى معادية لها وخاصة الدولة العثمانية التي حاولت بالفعل التأثير على هذه المشيخات تحت شعار « حركة الجهاد الديني » ، مما جعل بريطانيا تقدم حمايتها العسكرية لمشيخات المنطقة الذين أصبحوا مهددين بابتلاع الدولة العثمانية لهم ، وكانت أكثر المشيخات تعرضًا لهذه الأخطار هما « عربستان » التي كان يحكمها الشيخ خزعل الكعبي ١٨٩٧ - ١٩٢٥ ، وعلى الرغم من أنه كان يمارس نفوذًا قويًا في مشيخته إلا أنه كان يخشى من الدولة العثمانية ، وكذلك الكويت التي كان يحكمها الشيخ مبارك ١٨٩٦ - ١٩١٥ ، وكان خاضعــًا للسيادة العثمانية من الناحية الشكلية(١) ، وإن كانت ظروف علاقته مع بريطانيا جعلت من

مشيخته تحت الحماية البريطانية وذلك بموجب الاتفاقية الأنجلو - عثمانية لعام ١٩١٣ ، في حين لم تكن بريطانيا تخشى على مركز الشيوخ الخاضعين لحمايتها في القسم الجنوبي من شرق الجزيرة العربية كقطر والبحرين وساحل عمان وعمان لبعدهم عن مركز تحركات العسكرية العثمانية في البصرة .

لاحظ المراقبون العسكريون البريطانيون أن شيخا «عربستان» و «الكويت» يمكن أن يتعرضا أكثر من غيرهما للتهديد العثماني الذي قد يؤدي إلى ضياع النفوذ البريطاني أو التشكيك فيه على الأقل. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب العالمية الأولى إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من قيامها في أوربا وفي خلال تلك المدة لم تغفل حكومة الهند البريطانية في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في الخليج العربي في حالة خوض العثمانيين الحرب بجانب دول « المحور » ضد الحلفاء وكان رأى « بيرسي كوكس » المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ، هو ألا ترسل بريطانيا قوات عسكرية إلى المنطقة إلا بعد وقوع اخرب فعلاً وذلك حتى لا تظهر بريطانيا أمام السكان العرب المسلمين بمظهر المعتدى ، ولكن الحكومة البريطانية في لندن لم تأخذ بهذا الرأى ، وقررت إرسال قوات عسكرية للتمركز في شمال الخليج العربسي (٣) و خاصة وأن بريطانيا كانت تخشى من حركة الجهاد الديني التي أعلنها السلطان العثماني بهدف إثارة المسلمين في الهند والخليج العربي . وكان مما شجع بريطانيا على ذلك أن شيوخ العرب وهم خزعل الكعبى ومبارك الصباح وابن سعود بالإضافة إلى شيوخ العشائر العربية والإيرانية في جنوب إيران وعربستان والعراق كانوا مهيائين للتعاون والتحالف مع بريطانيا ، وتمثل إمارة عربستان التي كان يحكمها خزعل ، أهمية خاصة لدى بريطانيا ، إذ أن أنابيب النفط التابعة للشركة البريطانية تمر بأرضها(٤)، كما أن أمارة الكويت تقع خلف خطوط الحملة البريطانية المتجهة لاحتلال البصرة . ولم يجد البريطانيون عناء في التعاون والتحالف مع كل من شيخ الكويت وعربستان ، فوعدوا الأول بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية والثاني بالاستقلال عن إيران ، ولكن القضية كانت تتعلق بموقف الشعوب الإسلامية وميل الغالبية إلى الدولة العثمانية وقد نبه « اتشيسون »، وزير الشئون الخارجية لحكومة الهند وصاحب مجموعة المعاهدات الشهيرة ويتمتع بخبرة عن المنطقة ، نبه إلى أن أن معظم سكان الخليج من العرب متعلقون بالدولة العثمانية بحكم العاطفة الدينية وينطبق ذلك على سكان «عربستان » ، وقد أكدت الأحداث توقعات « اتشيسون » ، إذ أن معظم العشائر في جنوب العراق لم تقبل التعاون مع قدوات الاحتلال برغم أن بريطانيا وضعت خطة لكي يتولى زعماء العشائر إدارة دولة جديدة في العراق تؤسس تحت إشرافها( ٥ ) .

بحد أن بريطانيا كانت تهتم بمعرفة الأوضاع في العراق والشام واتجاهات الرأى العام ، فقد بعث السفير البريطاني في «أسطنبول » بنسخة من برقيته إلى بغداد في يـوم ١٩١٤/٩/٢٥ وسلمت في اليوم التالي تحوى معلومات قدمها «مهدى بك » نائب «كربلاء » للسفير البريطاني جاء فيها :

«أخبرنى مهدى نائب كربلاء قبل مدة بأن الحكومة العثمانية أمرته باستخدام نفوذه على مجتهدى الشيعة فى العراق والقوقاز وإيران والهند، للقيام ببث الدعاية للرابطة الإسلامية، مع أنه فى الحقيقة لا يوافق عليها، والوسيلة لهذا الغرض هى المكاتبات، وقدم مهدى بك اقتراحات بأن يعارض دعايته هذه بخطابات عن طريق السفير تعارض الخطابات الأحرى، وبما أنه لم يتقدم بهذا الرأى منذ المناسبة الأولى، لم أتخذ إجراءات هنا حيث أننى لا أثق فيه، وعليه يمكنك (يقصد وزير الخارجية البريطانية) إخطار نائب القنصل (البريطاني) فى «كربلاء» فيما إذا كان هؤلاء المجتهدون الشيعة استغلوا نفوذهم فى الدعاية ضدنا،

وما هو حقيقة موقفهم ، وعلى نائب القنصل البريطاني أن يستخدم ما لديه من تأثير عليهم بعناية وتحفظ لوقوفهم في حانبنا »(٦) .

أصبحت بيروت في هذه الفترة مركزًا هامًا من مراكز الوعي العربي ولكن لبنان والشام ملينة بالمشاكل عامة والطائفية خاصة ، وقد كانت بريطانيا مهتمة بجمع المعلومات عن الأقاليم العربية الخاضعة للحكم والسيطرة العثمانية ، ففي يـوم ١٩١٤/٩/١٥ بعث القنصل العام لبريطانيا في بيروت بصورة من التقرير الذي كتبه للسفير البريطاني في أسطنبول وتسلمته الخارجية البريطانية في لندن بتاريخ ١٩١٤/١٠/٧ ، ويرسم التقرير حالة من الاضطراب في لبنان عقب إعلان الحرب العالمية الأولى ، فركود حالة التجارة عقب إعلان الحرب أثار القلق بين المسيحيين والأجانب، واستعدادات الدولة العثمانية العسكرية وحشد جنودها، استدعى استخدام العنف والقهر من جانب السلطات العسكرية مما قاد إلى خراب جزئيي للبلاد إضافة إلى الحملات العنيفة ضد المصالح الفرنسية والروسية وبطريقة غير مباشرة المصالح البريطانية أيضًا ، وقد شاع الذعر في لبنان نتيجة لتصرفات الحماكم العام العثماني الطائشة ومرؤوسيه من الجندرمة والبوليس ضد السكان في لبنان وكذلك السلطات اللبنانية ، ففي أول الأمر تركزت شكواهم في الحماية المزعومة التي تعطيها حكومة لبنان للهاربين من العسكريين من المقاطعتين المتحاورتين ومن أصحاب الجمال والبغال الذين يخفونها لئلا تستخدمها القوات العثمانية(٧) .

جرت عدة محاولات من جانب الجندرمة العثمانية بقيادة ضباط من الجيش لعبور الحدود اللبنانية للقبض على الهاربين من العسكرية أو لأخذ حيوانات النقل ، ففي كل الحالات ما عدا واحدة نجح حرس الحدود اللبناني عندما كان قويا في سد الطريق أمامهم ، وقد هدد الحاكم العام العثماني علنا بأنه سيرسل الجنود للقبض على الهاربين وعلى الحيوانات المطلوبة للحملة ، وقد توصل الحاكمان إلى

اتفاق والأمل معقود على أن لا تتحدد حوادث الحدود هذه . كما شاع رعب حقيقي حوالى منتصف أغسطس نتيجة التقارير التي تواردت عن الحشد الكبير للجنود العثمانيين في « حمص » و « طرابلس » ، وقد فسرت حسب الاعتقاد السائد على أنها تشير إلى احتلال جبل لبنان تكون نتيجته القضاء على الحكم الذاتي الذي يتمتع به « جبل لبنان » ، ومما يزيد في التأكيد تصريحات ضد حاكم جبل لبنان التهديدية علنا(^) .

يقول التقرير البريطاني بأن أخطر الظواهر في حبل لبنان هي محاولة من الخارج تهدف إلى إضعاف العلاقات الودية بين « الدروز » و « بريطانيا » وإغرائهم لاتخاذ موقف إلى جانب ألمانيا ، وفي حالة إتخاذ الدولة العثمانية إجراءات عسكرية يسمح لهم بانقضاض على « المارونيين » و « الأرثوذكس » في جبل لبنان ، ولحسن الحظ حسب قول القنصل البريطاني العام أنه سمع بتلك المؤامرة في الوقت المناسب ، وبعث لبعض زعماء « الدروز » أصحاب النفوذ ونقل لهم ما لديه من معلومات ، ونتيجة لذلك فشلت الحركة في مهدها بواسطة العمل السريع من جانب هؤلاء الزعماء ، ومن وقتها تواردت إلى القنصل التأكيدات عن إخلاص « الدروز » لبريطانيا التي كانت دائمًا تكتنفهم برعايتها وحمايتها ، ويبدو أن الحجة التي يقدمونها لهم للانضمام لجانب ألمانيا هي أن فرنسا حليفة لبريطانيا ستحتل لبنان وتفضل « المارونيين » عليهم إن خرجت منتصرة من الحرب وستتخلى بريطانيا عنهم حفاظًا للعلاقات بينها وبين حليفتها ، و لم يجد القنصل البريطاني صعوبة في إقناع « الدروز » على حد قول السفير البريطاني في إسطنبول ، وقد ظلت الحكومة البريطانية تحمى « الدروز » ضد « المارونيين » طيلة خمسين سنة مع العلم بأن علاقتها مع فرنسا لم تكن ودية إلا منذ وقست قريب، فإذا ما تدعمت هذه الصداقة بين الطرفين البريطاني - الفرنسي بالخروج

منتصرين من الحرب فسوف لا تكون هناك مشكلة بينهما في هذا النزاع بين الطائفتين ، ويختم القنصل البريطاني تقريره بأنه نصح « الدروز » و « المارونيين » و « الأرثوذكس » التزام الهدوء وأن لا يتنازعوا فيما بينهم حتى لا يجد العثمانيون مبررًا للتدخل في لبنان (٩) .

كتب الكولونيل كلايتون Clayton رئيس المخابرات البريطانية في القاهرة في ٣٠ أكتوبر ١٩١٤ تقريرًا عن محادثته مع عزيز على المصرى يسرى بأن الطريقة الوحيدة في نظره لنجاح برنامج القومية العربية للتحرر من السيطرة العثمانية هو ثورة لها تنظيمها مسنودة بقوة قليلة نسبيًا لكنها معدة أحسن إعداد ويمكن الحصول على نواة هذه القوّة من جيش العراق ، فقد غرست بذور عدم الولاء في هذا الجيش منذ وقت طويل ويضم عددًا ضخمًا من الضباط وضباط الصف والأنفار ينتظرون كلمة واحدة للتخلي عن الحكومة العثمانية والانحياز له وبهؤلاء الرجال كنواة تكون قوة عسكرية من خمسة عشر ألف رجل يحتلون موقعًا مناسبًا يكون تقدم العثمانيين فيه بطيئًا وصعبًا وهذا هو المركز الذين تتجمع حولـ قوات زعماء العرب ، ودور بريطانيا هو ضمان تجهيز المال والبنادق والذخيرة والمدفعية وكل المعدات المطلوبة لتسليح هذه النواة ، ويستنكر عزيز المصرى بقوة إرسال قوات بريطانية لأنها سوف تخلق انطباعًا بنية ضم الأراضي ، وباختصار فإن على بريطانيا تقديم معدات الحرب والعرب يكونون القوة المقاتلة وبهذه الطريقة يحدث حلف قوى بين بريطانيا والقوة العربية الجديدة لمصلحة الطرفين . ولكن الحكومة البريطانية لم تؤيد مشروع عريز المصرى ، وقد بعث «شيتام» القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة ببرقية بتاريخ ١٩١٤/١١/١٣ إلى الخارجية البريطانية يقول فيها بأن رسالة « كتشنر » للشريف عبد الله بن الحسين أرسلت له ثم قال(١٠): بأن زعماء الحركة العربية ينظرون بعين الريبة نحو نيات بريطانيا لضم الأراضى العربية وعلى وجه أحص احتلال موانىء البحر الأحمر والتدخل فى التجارة العربية ، وأن عزيز المصرى عنصر هام فى هذا الصدد خاصة فى العراق وبين الضباط العرب فى الجيش العثمانى ولكنه يفتقر إلى المال لتنفيذ مشروعاته ورأيه هو أن يبدأ بثورة فى العراق معززة بقوة صغيرة ولكنها كاملة التجهيز تكون نواتها من جيش العراق حيث غرست بذور عدم الولاء للعثمانيين وبهذا يتكون مركز يتجمع حوله زعماء العرب ولابد من ضمان المال والأسلحة والمعدات الحربية الأخرى قبل القيام بأية خطوة نحو التنفيذ ويجب أن تكون هذه القوة حوالى أربعين ألفا أو خمسين ألفا وما كان من وزارة الخارجية البريطانية إلا أن أمرت بتنفيذ المشروع على أن يوكل إلى حكومة الهند إذ أقرت الأخيرة(١١)).

ازداد نفوذ ألمانيا في الدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى لدرجة كبيرة فبعد تردد قصير علق ثلاثي جماعة الاتحاد والترقى الآمال على برلين ودخل الحرب ضد الحلفاء وبنتيجة مغامرة زعماء الأتراك ، بلغت الأزمة السياسية داخل الدولة العثمانية نقطة حرجة فطرح سكان أغلب الأقاليم غير التركية وخاصة الأقاليم العربية مطالب تقرير المصير إلا أن دول الحلفاء وبالذات فرنسا وبريطانيا كانت تعتبر الدولة العثمانية المحتضرة كلها غنيمة استعمارية لها وتعتبر القوميين العرب حلفاء مؤقتين خاضعين لها(١٢).

### قيام الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية:

أرسلت بريطانيا قواتها العسكرية للمرابطة في البحريين منيذ شهر أكتوبر 191٤ وتحولت تلك الجزيرة العربية إلى قاعدة كبيرة لبريطانيا وذلك قبل إعلان الدولة العثمانية الدخول إلى الحرب العالمية الأولى ، ومع بداية الحرب كتبت لجنة الدفاع الأمبريالي تقريرها بأنه في هذا الجزء ليس هناك أي محاولة لمتابعة تفاصيل

العمليات العسكرية خلال سنوات الحرب في الشرق الأوسط ، ولعل ذلك من المكن أن نجد أنفسنا خارج إطار هذه الورقة ، ولكن هذه المحاولة ما هي إلا مخطط شامل ومتتالي بمتابعة الأحداث السياسية والعسكرية بحسب التعبير السياسي ، والتي كانت تعكس سياسة أعداء بريطانيا وحلفائها أو بريطانيا ذاتها، وخاصة ضد مصالح بريطانيا في العراق والخليج العربي بطريقة مباشرة ومع هذه المحدودية فإن الموضوع لا يزال كبيرًا وفي اليوم الحادي والثلاثين من أكتوبر ١٩١٤ قطعت دول الحلفاء العلاقات مع الدولة العثمانية وفي نفس اليوم أرسلت جماعة الاتحاد والترقى خطابات تعميم إلى جميع قطاعاتها وأقسامها عن طريق فروعها في جميع أقاليمها ، شارحا في هذه الخطابات تقريرًا عن سبب المشاركة في الحرب العالمية الأولى ، فقد تحركت تركيا بدافعين رئيسيين وهما ، أنها فكرت في الدفاع عن نفسها ضد الهدف الروسي التقليدي وهمو تحطيم الدولة العثمانية والاستيلاء على « أسطنبول » ومضايقها ، والدافع الرئيسي الثاني هو تبرئة وتبرير هدفنا القومي بتحقيق الشيء الأقرب إلى قلوبنا بالدفاع عن القومية التركية بغرض الحصول على حدود قومية لدولتينا والتي يجب أن تتضمن وتوحد كل فروع عرقنا من الجنس التركي - عند وضع هذه الدوافع قدمًا أصبح لا يوجد شك بأن جماعة الاتحاد والترقى قد شددت على المناداة الأقوى للدولة القومية للجنس التركي (١٤).

يتضح من ذلك أن جماعة الاتحاد والترقى دخلت الحرب لسبين رئيسيين وهما ، الأول التخوف من الاجتياح الروسى وأطماعها التقليدية والهدف الثانى مرتبط بالأول ، وهو عن طريق الحرب يمكن إرجاع الأقاليم التى احتلتها روسيا والتى يوجد فيها الجنس التركى وخاصة فى شرق وشمال الأناضول، ألا وهى منطقة « الأزربيجان » و « القوقاز » ، وعن طريق المساعدة العسكرية الألمانية

يمكن تحقيق الهدف الأخير ، ولم يكن القوميون الأتراك يدركون أهمية الجنس العربي الذين قد يشكل خطر ويؤدى إلى إنسلاخ أقاليمها الجنوبية بمساعدة بريطانيا التي كانت تتربص بتلك الأقاليم العربية وخاصة العراق وفلسطين ، أما الشام فحليفتها فرنسا ، وهذا ما حدث فيما بعد .

« وصلت القوات البريطانية من الهند إلى « الفاو » في بالاد الرافدين ( ميسوبوتاميا ) في السادس من نوفمبر ١٩١٤ بعد أسبوع من بدء الحرب مع الدولة العثمانية ، وذلك من أجل حماية الإمدادات البترولية القادمة من حقول النفط في عربستان ، وفي ٢٢ نوفمبر أستولت هذه القوات على البصرة ، وكان السلطان العثماني قد أعلن في ١٤ نوفمبر الجهاد على جميع قوات الحلفاء المعادية للدولة العثمانية ، وقد توقع الكثير من وراء هذه اللعبة ، ولكن النتائج جاءت مخيبة للآمال ، ومن الضروري التحدث في هذا الموضوع عند الكتابة عن أحداث الحرب في المنطقة العربية (١٤) .

نلاحظ مما سبق ذكره عن « الجهاد والنتائج التي جاءت مخيبة للآمال » فإن فشل حركة الجهاد لم يرجع إلى الجهاد نفسه ، بقدر ما يرجع إلى الدور الكبير الذي لعبته بريطانيا قبل إعلان الحرب وذلك بتجميع حكام العرب في الخليج العربي وجنوب العراق ضد الدولة العثمانية ، في حين كان الشعب العربي في الخليج والعراق مع الجهاد ضد قوات الاحتلال البريطاني ، ولكن مصداقية حركة الجهاد اصطدمت بتعاون الأتراك وتحالفهم مع الألمان الذين تجمعهم مع بريطانيا وفرنسا الديانة المسيحية ، وجميعهم يطمعون في الأراضي والأقاليم الإسلامية ، إضافة إلى ذلك سياسة التريك التي اتبعتها جماعة الإتحاد والترقي والتوجه نحو القومية التركية ومعاداة العرب .

### فشل الهجوم التركي على مصر:

دعت السياسة العسكرية الألمانية ، للقيادة التركية إلى التقدم من خلال بلاد الشام نحو مصر وشمال أفريقيا ، وكان حسب تصور الألمان أن هذا المكان أو الجبهة يمكن للقوات التركية أن تستطيع تقديم أفضل الجهود وأحسن النتائج ضد القوات البريطانية ، أو على الأقبل إعاقتهم في قناة السويس وتوقيف أو تجميد القوات البريطانية على مقياس واسع ، ثم استعادة السيادة العثمانية في شمال شرق أفريقيا ، ويمكن تحقيق ذلك كمكافأة لنجاح الجيش التركي في مصر . ولكن الغزو في هذا الاتجاه لم يجذب جميع القادة الأتراك ، حيث أنهم أدركوا الصعوبات الكبيرة التي سوف تواجه هذا الهجوم ، وأنهم لايريدون فتح جبهات جديدة للحيش التركي بعمليات مبكرة في أفريقيا ، ولقد اعتقدوا بأن الأقاليم العربية من الدولة العثمانية لسوء الحظ عائق كبير ، وخاصة التوجه نحو إضافة الأقاليم العربيـة في أفريقنا سوف تكون كارثة حقيقية ، ومهما أكد المختصون والذين يتحكمون في السياسة العسكرية ، على أن العمليات الهجومية ضد مصر ، هي تشتيت للقوة العسكرية التركية ، ولكنهم أدركوا مع ذلك بأن السيطرة بالقوة في هذا الاتحاه سوف يكون ذو ميزة لهم ولحلفائهم من الألمان ، والتجهيز للهجوم عملي قناة « السويس » ، كان قد بدأ قبل الاندلاع الحقيقي للحرب العالمية الأولى ، وتقدم حيش تركي من خمسة وعشرون ألفا من الرجال في نهاية يناير ١٩١٥ ، ووصل القناة في الثاني من فبراير ١٩١٥ ، ولكن بعد ثلاثة أيام قيد صُدّ هذا الجيش التركي من قبل القوات البريطانية ، وكما سجل القائد جمال باشا ، في مذاكراته أنه انسحب من أجل تفادى التدمير الكامل ، والحفاظ على هذه القوات من أجل استخدامهم حتى نهاية الحرب(١٥) .

نشطت الدوائر السياسية البريطانية بين العرب منذ إعلان الدولة العثمانية الحرب ، وكانت القاهرة إحدى تلك المراكز التي دارت فيها محادثات بريطانية

عربية وتساؤلات من جانب العرب وخاصة بين السوريين الذين استقروا أو نزحوا إلى مصر ، وكانت بلاد الشام أو سوريا الكبرى بما فيها لبنان تحت السيطرة العثمانية الكاملة عسكريًا وإداريًا إضافة إلى ما كانت تتمتع به لبنان بدرجة من الحكم الذاتى المحلى ، والمعروف أن العثمانين قبل إعلان الحرب قاموا بتحركات عسكرية في سوريا ولبنان وفلسطين ولابد والحالة هذه أن يبدى قائد الجيش البريطاني في مصر الجنرال سير «حون ماكسويل John Macswell » اهتمامًا بهذه المسألة ، لأنه إذا ما صدرت إليه الأوامر بالهجوم بجيشه على فلسطين وسوريا، لابد له أن يتعرف إلى شعور العرب هناك ودرجة ترحيبهم أو معاونتهم، وعليه فقد بعث ببرقية في ١٩١٤/١١/٢٧ للورد «كتشنر » وزير الحربية الجديد والمندوب السامي الذي كان قبل أشهر معه في القاهرة هذا فحوها(١٦) :

« هل لك أن تخبرنى بصفة شخصية عن هدف السياسة البريطانية النهائية فيما يختص بفلسطين وسوريا وعلاقتها بالحركة القومية العربية فالمسلمون يميلون بدرجة كبيرة لبريطانيا وكلهم ما عدا المارونيين ضد فرنسا ، وعليه فمن الضرورة بمكان أن نعرف الخط الذي نسير عليه لأن هناك الكثير مما تتناوله الألسنة حتى بين ضباط الجيش التركى ، ولكنني لا أود أن أصرح أو أقوم بعمل ما قد يفسر فيما بعد بأنه تنكر للوفاء بالعهد .

رد « كتنشر » على ذلك بعد يومين بقوله: « لا نستطيع أن نحدد فى الوقت الحاضر أى خط واضح ولكن إذا ما قدر لجنودنا الوصول إلى سوريا فالمأمول أن يلاقوا ترحيبًا حارًا من الأهالى ، وفى الوقت نفسه فعلى الأصدقاء امدادنا بمعلومات صحيحة عن تحركات الجيش التركى وقد علمت أن جمال باشا وزير البحرية السابق سيغادر أسطنبول فى طريقه إلى قيادة الجيش هناك للقيام بعمليات ضدك ، فإذا لم يكن حرسه كافيا فى مروره فى سوريا وفلسطين يحتمل القبض عليه وأخذه للساحل وهناك نلتقطه »(١٧) .

قبل وصول الجيش التركى إلى قناة السويس كان «ماكسويل» قد عرف المتاعب التى ستجرها فرنسا فى سوريا ، وعرف «كتشنر» أن الجيش العثمانى المحتشد فى سوريا وفلسطين تحت قائده الجديد جمال باشا سيكون هدفه غزو مصر ، ونلاحظ كان «كتشنر» يفكر ويأمل فى أن أصدقاء بريطانيا فى سوريا وفلسطين ربما ينجحون فى القبض على جمال باشا وتسليمه لهم فى الساحل لتلقطه البحرية البريطانية ، وكيف أن «كتشنر» كان يبالغ إلى درجة كبيرة فى الترحيب والخدمات التى سيقدمها لهم أصدقاؤهم من السوريين وقد يرجع ذلك إلى موقف السوريين واللبنانيين المقيمين فى مصر حيث كانت لهم أجهزة إعلامية من الصورين واللبنانيين المقيمين فى مصر حيث كانت لهم أجهزة وعلامية من الصورين واللبنانيين المقيمين فى مصر حيث كانت للما الجدية المدنية وأملهم أن يمتد الاحتلال البريطاني فى مصر والسودان تحت الإدارة البريطانية وأملهم أن يمتد الاحتلال البريطاني وإدارتها إلى سوريا ولبنان ولكن هل هؤلاء كان لهم تأثير فعال على السوريين وقادتهم المقيمين فى سوريا نفسها ، فقد أثبتت الأيام فيما بعد عكس ذلك(١٨) .

نقلت المحابرات العكسرية البريطانية في المنطقة أنباء الحشود العثمانية في سوريا وفلسطير، ونقل لها قناصلها هناك النشاط العثماني المتزايد على المستويات العسكرية والسياسية والدعائية وسط العرب هناك، فلا بد والحالة هذه أن تبحث مختلف الاحتمالات في حالة قيام الجيش العثماني بغزو لمصر أو في حالة حملة هجومية يقوم بها الجيش البريطاني من قواعده في مصر، وفي الحالة الثانية يجب أن تتعرف المحابرات على استعدادات العرب للترحيب بالجيش البريطاني أو الانحياز للأتراك، وعليه فقد قدم مدير المخابرات البريطاني في مصر بتاريخ الانحياز للأتراك، وعليه فقد قدم مدير المخابرات البريطاني في مصر بتاريخ يبدو له آنذاك حسب البيانات التي تلقاها تشير على أن العثمانيين يبيتون النية لغزو مصر، وهذا أمر يهم السلطات العسكرية التي لها خطهها لمقاومته (١٩)، أما في حالة القيام بهجوم بريطاني على الجيش العثماني في سوريا فقد بين الطرق

المختلفة التي يمكن القيام بها ، وهذا أيضًا في مناقشاته وتفصيلاته من اختصاص الجهات العسكرية ، ولكن المعلومات التي تجمعت للمخابرات في الشهور القليلة الماضية تشير إلى أن قسمًا كبيرًا من أهالي سوريا وفلسطين سوف يرحب بالجيش البريطاني المحتل ، وحتى إذا ما كانت هناك مقاومة ما فإنها ستكون ضعيفة والاحتمال أن يقدم السكان عونهم ومساعدتهم ، وعلى العكس إذا ما كان الجيش المحتل فرنسيا أو روسيا فإن بعض الأوساط العربية هناك ستكون غير راضية، وإذا ما تم للجيش البريطاني النصر ، فالاحتلال يجب أن يكون دائمًا أو على الأقبل الي نهاية الحرب ، أما إذا كان غارة وقتية يعقبها انسحاب فسيتعرض الذين ساعدوا إلى انتقام الأتراك سيعاودون سيطرتهم واحتلاهم ، فهذه المسائل جديرة بالاهتمام إذا ما كان في النية التحرك هجوميًا على سوريًا وفلسطين ، ويجب أن يكون هناك تفاهم مع حلفاء بريطانيا على السياسة التي يجب اتباعها في سوريا فيما بعد وقبل القيام بالعمليات العسكرية (٢٠) .

بحد أن السفير البريطاني في أسطنبول كان قد بعث ببرقية إلى وزير خارجيته في ١٩١٤/٩/٢ جاء فيها: «مع أنني ما زلت لا أتخوف كثيرًا من احتمال القيام بأية أعمال هجومية من جانب العثمانيين على الحدود المصرية ، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن ثمة إجراءات معينة قد اتخذت مؤخرًا ففي : «درعا » على خط الحجاز تم حشد عربات السكك الحديد كما توجد أعداد من الإبل في «معان» وهناك المزيد من ضابط الجيش التركي متنكرين في زى الأعراب جنوب «غزة » وفي « العقبة » ويتردد أنه سيتم قريبًا نقل قطعات من « حمص » إلى « دمشق »كما أرسل جزء من قطعات « الموصل » إلى « دير الزور » ، وتفيد التقارير الواردة من « دمشق » و « القدس » ، وأن الحكومة العثمانية تبذل المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو ، وهو نفس الهدف الذي يسعى إلى المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو ، وهو نفس الهدف الذي يسعى إلى المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو ، وهو نفس الهدف الذي يسعى إلى

يتابع السفير البريطاني قوله: « ولا يبدو من المحتمل أن يكون « للدروز » أى نفع ممكن سوى اتخاذهم موقفا غير معاد للأتراك بيد أنه من المحتمل حث قبائل البدو على القيام ببعض المحمات المتفرقة على الحدود وذلك بدفع بعض المبالغ المالية لهم وإثارة مشاعرهم الدينية تحقيقًا لمكاسب شخصية ، وينكر رئيس الوزراء والوزراء بشدة وجود أية نيات عدوانية ضد مصر ، واعتقد أنهم مخلصون في تأكيداتهم ، ولكنهم غالبًا ما يجهلون أوامر وزير الحربية ونياته وسوف ألفت نظرهم إلى هذه الحقائق »(٢٢) .

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى ويز خارجيته برقية في ١٩١٤/٩/٢١ عن احتمال وقوع هجوم عثماني على مصر بقوله: باستثناء ما يشاع عن تحركات القطعات من « حمص » و « الموصل » فإن المعلومات الواردة من الملحق العسكري تعززها الأخبار التي تم تسلمها هنا ، وتستنتج إدارة المخابرات من جميع التقارير التي وصلت مؤخرًا أنه لم يكن هناك أي تراخ في النشاط العسكري في سوريا وفلسطين ، وقد انحصر نشاط القوات في مصر في القيام بأعمال الدورية في قناة السويس بسبب عبور القوات الهندية ، ومع ذلك فقد أبلغني القائد العام أنه إذا استمر الأتراك في استعداداتهم فإنه قيد يفكر في ضرورة وضع دوريات في سيناء ودعم مواقعنا في شبه الجزيرة وهو يعتقد أنه يجب غدير الحكومة العثمانية من أننا قد نتخذ إجراءات تكفل حماية حدودنا(٢٣) .

وسيرصد العثمانيون في الحال أي تقدم لقواتنا في سيناء واعتقد أن وزير الحربية قد يعتبره هجومًا أو قد يصوره له مستشاره على أنه عمل استفزازي ولو كان الأمر كذلك يبدو أنه يتعين التفكير في نوعية العمل العسكري هنا(٢٤).

بعث السفير البريطاني في أسطنبول إلى وزير خارجيته في لندن بتاريخ ١٩١٤/١٠/٦ برقية عن تقرير الملحق العسكري جاء فيها : « التقيت أمس بوزير

الحربية في مقابلة استغرقت وقتا طويلاً نوعا ما ، وقد أنكر أية نية لدى الأتراك للقيام بهجوم على مصر وأوضح أنه قد أجريت تعزيزات عادية لحامية عسكرية سورية مكونة من فيلق واحد ببعض القوات الأخرى ، وقد تمت تعبئة كاملة لهذا الفيلق أسوة بغيره من الفيالق في الدولة العثمانية وتم تدريبه بعناية بمساعدة ضباط البعثة الألمانية كما حدث في غيره ، كما تم تزويده بدواب النقل وغير ذلك على مستوى المعركة ، بيد أنه قال أنه يحتمل أن يصدر الأمر له أخيراً بالتحرك في أى اتجاه حتى إلى « أسطبول » وذلك كله متوقف على الموقف السياسي الذي لا يعتبر نفسه مسؤولاً عنه بصفة شخصية ، وبرر تكديس الذخيرة في « معان » و« نابلس » و « القدس » باعتبارها مواقع في نطاق محيط التعبئة ، وأضاف بأنه لم يتم تحريك قوات في اتجاه غزة باستثناء قوات الدرك ومن المؤكد أنه قد تم تقديم مقترحات لقبائل البدوكي يحشدوا مشاعر تعاطفهم باعتبارهم مؤيدين للدولة مقترحات لقبائل البدوكي يحشدوا مشاعر تعاطفهم باعتبارهم مؤيدين للدولة العثمانية في جميع الاحتمالات ، وسخر من فكرة أن أفرادًا من الألمان يقومون بمغامرات طائشة ضد « القناة » أو أية منطقة أخرى . ومن ناحية أخرى فقد أقر باتخاذ الإجرءات الاحتياطية في مواجهة بريطانيا (٢٠) .

أشار وزير الحربية العثماني إلى وصول قوات هندية إلى مصر وتواجد أسطولنا في المياه الإقليمية خارج المضايق مرة أخرى وإلى دخول جنودنا إلى شط العرب ، فشرحت له أن من السخف الاعتقاد بأن وصول القوات الهندية معناه اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا ، أما عن تحركات الأسطول والسفن فإن ذلك كان بسبب ما قامت به تركيا من انتهاكات وأنه ليست لدى البريطانيين أية نية لشن هجوم على الدولة العثمانية ، وكان وزير الحربية بطبيعة الحال مسلمًا بحجج مفادها أن الدولة العثمانية قد التزمت بالحياد وأنه كان هناك العديد من الضباط والأفراد الألمان والسفن المعاونة في الجيش العثماني وأنهم كانوا خاضعين تمامًا

للإدارة العثمانية ، وبهذا دارت مناقشات بيننا فيما يشبه الحلقة ، ومع ذلك فقد قلت له أنه إذا ما تم حشد القوات تحت أى ظرف إلى الجنوب من « معان » من ناحية ، أو « القدس » و « بئر السبع » من ناحية أخرى فإنه لمن يسعنا سوى أن ننظر إلى هذا الأمر ببالغ القلق . وأننى شخصيًا أرى أن وزير الحربية يعتبر روسيا دولة معادية ويجب الاحتراس منها بيد أنه لديه هو أيضًا أطماعًا في الأقاليم العربية الأخرى ومصر ، وقد تكون هذه أكثر تعلقًا بالمستقبل ، إلا إذا وجدنا أنفسنا في موقف صعب في الحرب الدائرة حاليًا ونتخذ الآن الإجراءات الكفيلة بمواجهة مثل هذا الاحتمال وفي الوقت نفسه يجرى تمهيد الطريق بشكل غير مباشر لما يتعلق بالخاضر والمستقبل ، إلا إذا و المستقبل ) .

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة برقية إلى وزير خارجيته في لندن بتاريخ ١٩١٤/١٠/١ يقول فيها: « وصل إلى مصر مؤخرًا سوريان مسلمان محترمان لهما علاقات مع شرقي فلسطين بما فيه المناطق الواقعة بين « العقبة » و « معان » واتصلا بدائرة الاستخبارات واحدهما شيخ بدوى ذو نفوذ، وأنهما يؤكدان جميع المعلومات المتعلقة بالاستعدادات العسكرية في سوريا وقد أبديا أن الاعتقاد السائد بين البدو بصورة عامة هو أن هجومًا قريبًا سيقع على مصر في وقت قريب ، وكان الشيخ حاضرًا اجتماعًا للشيوخ عقده قبل ثلاثة أشهر عبد الرحمن باشا اليوسف الذي حنهم على تأييد الدولة العثمانية ، ولقد وافق البدو على ذلك ولكن الكثيرين منهم كانوا يخشون منهم إنزالاً من مصر ، وقد المح الشيخ إلى أن ولم يكونوا متحمسين لحركة القيام بهجوم على مصر ، وقد المح الشيخ إلى أن حضورهم الاجتماع يمكن أن يقضي على ولائهم للدولة(٢٧) .

قيل له أن بريطانيا ليست في حالة حرب مع الدولة العثمانية . وأنها لاتستيطع استخدام الوسائل المشار إليها ، ولكن كان من المرغوب فيه أن يعرف السوريون والبدو والعرب حقائق الوضع وقد شرحت له ووعد الشيخ بإذاعة هذه المعلومات ، نظرًا لمحاولات الوكلاء الألمان والأتراك لإثارة المشاعر الدينية ضد بريطانيا ، قد يكون من المرغوب فيه إعطاء نوع من الإشارة إلى الشيوخ الحاكمين في الجزيرة العربية ، أمثال ابن رشيد ، والإدريسي ، بشأن موقف الحكومة البريطانية في حالة وقوع هجوم من جانب الدولة العثمانية ، وقد قيل لى أن العرب خائفون من أزمة تركية وقلقون تجاه نيات بريطانية ، ولذلك فإن مجرد الإعراب عن شيء من الصداقة نحوهم سيكون من شأنه مقاومة الضغط الذي يمارس عليهم ، إن نوعية الشعور السائد في الجزيرة العربية ، سيكون له تأثير كبير على العرب في مصر وأتباع السنوسي(٢٨) .

نلاحظ من تلك الرسائل والبرقيات ، بأن البعثات الرسمية والدبلوماسية والقناصل البريطانية ودوائر استخباراتها ، في الدولة العثمانية كانت تعمل كخلية النحل ، لجمع المعلومات اللازمة وخاصة عن التحركات العسكرية لقطعات الجيش ، وخاصة تجاه الحدود المصرية والعراق والحجاز ، وتضع تصورات وتقدم تحليلات وترسلها إلى المركز في لندن ، حيث يتم في ضوئها وضع الاستعدادات والخطط اللازمة لتفادى أي مفاجئة غير متوقعة . وكما يتضح من رسائل ومعلومات البريطانيين ، أنه لم يكن هناك نية للهجوم على مصر عند القيادة التركية برغم التحركات والاستعدادات ، ولكن يبدوا أن السياسة العسكرية الألمانية مارست نوع من الضغط على القادة الأتراك بدفع قواتهم للهجوم على قناة السويس دون أن يتم إعداد سابق وقوات كافية وجمع المعلومات اللازمة عن الدفاعات البريطانية ولهذا كان الفشل والإخفاق .

# الهجوم البريطاني في العراق وفلسطين:

جاء في تقرير لجنة الدفاع الأمبريالي عن الوضع في العراق والشام بأنه لقد أصبحت « ميسوبتاميا Mesopotamia » ( بالد الرافدين العراق والشام) الآن

مسرحًا للحرب والتى زادت من المتطلبات والالتزمات المتزايدة والملحة من المصادر العسكرية العثمانية ، وكذلك حماية المصالح الألمانية التى أصبحت فى خطر أيضًا ، فى الوقت الذى كانت بغداد منطقة جذب قوية لقوات الحملة البريطانية فى «ميسوبتاميا» الجنوبية ، كما كانت تلك المدينة تتمتع بشهرة خاصة وهامة ومشهورة فى كافة أنحاء الشرق ومتصلة أيضًا بكل تلك الطموحات الألمانية الجسدة فى السكك الحديدية الخاصة « ببغداد » ، ولقد سيطرت هذه المدينة على كل الطرق الرئيسية من المنطقة العثمانية حتى غرب فارس ، وإذا ما نجحت القوات البريطانية فى احتلال بغداد وأصبحت تحت سيطرتها ، فسوف تكون ذات قيمة كبيرة وأهمية استراتيجية بعد نهاية الحرب عندما ياتى وقت السلام وإعادة رسم اخدود بوضوح ، ولهذا فإن احتلال بغداد سوف يكون له مميزات سياسة وعسكرية ذات قيمة مقدرة و كبيرة فيما بعد .

بدأ التقدم البريطاني الأول في بغداد في الحادي عشر من نوفمبر عام ١٩١٥ ، وكانت المصالح العثمانية والألمانية معرضة للخطر ومن بينها السيطرة على الطرق الرئيسية في غرب إيران ، ولكن وصول الإمدادات العسكرية للقوات العثمانية بعد النجاح الذي تحقق في « الدردنيل » ، والتوجه إلى « ميسوبتاميا » والانتصار الصعب في مدينة « كتسيتفون » في ٢٥ نوفمبر ١٩١٥ والتوجه إلى بغداد ، أدى إلى الاندحار والتراجع والانسحاب إلى كوت العمارة الحمام المحاد ولكن أظهر أن قوة الحملة كانت غير كافية للسيطرة على بغداد تحت ظروف غير عادية و لم تكن موجودة (٣٠) .

وكان القائد العام للقوات البريطانية المسلحة في الهند قد بعث ببرقية في ١٩١٥/١/١٩ إلى وزارة الحرب في لندن يقول فيها: « بأنه وصلتنا معلومات

من البصرة تشير إلى قسم كبير من الفرقة (١٢) ربما يكون قد وصل إلى منطقة «العزيز»، وأن قوة العدو (الدولة العثمانية أو الجيش العثماني) قرب منطقة «الروطة» تبلغ حوالى ١٠,٠٠٠ مع عدة مدافع بما فيها مدفعان ألمانيان وأن البواخر تنقل مزيدًا من القوات من بغداد (٣١).

أخبرنا الكابتن « شكسبير » الضابط والخبير البريطاني الذي لدى ابن سعود، أن الخطة العثمانية الأصلية هي كما يلي: ابن سعود كان يدافع عن «البصرة» ويقوم بهجوم خادع لعرقلة تقدم بريطاني ، أما ابن رشيد وقبائل نجد تتقدم نحو شبه جزيرة سيناء ومصر بالاتصال مع القبائل الغربية ، وشريف مكة و الإمام يحيى يدافعون عن اليمن والحجاز والأماكن المقدسة ، وقد أفسدت هذه الخطة العثمانية قرار ابن سعود وشريف مكة وقبائل نجد على البقاء مع بعضهم ، وانضمام الأخيرين إلى ابن سعود ضد ابن رشيد ، الذي لا يستيطع التقدم نحو مصر بعد مهاجمته بهذه الصورة (٣٢) .

بعث وزير المستعمرات البريطاني برقية إلى الموظف المسؤول عن إدارة حكومة قبرص في الأول من يناير ١٩١٥ قال فيها أن المسيحيون المارونيون في لبنان يزدون بالأسلحة من قبل الحكومة اليونانية لمقاومة الهجمات التركية (٣٣)، وقد اقترح أن ترسل الأسلحة إلى قبرص ومنها تنقل إلى لبنان وسوريا على زوارق شراعية صغيرة، اتصلوا بصورة سرية مع الوزير المغوض البريطاني في « أثينا » لغرض تدبير التسهيلات الضرورية لمرور هذه الأسلحة عبر قبرص (٣٤) وعن الأوضاع في السطنبول أبرق الوزير المفوض البريطاني إلى وزير خارجيته في ١٩١٥/١/١١ المفوض البريطاني إلى وزير خارجيته في ١٩١٥/١/١١ جياء فيها: « أنه يقول الوزير المفوض اليوناني في اسطنبول أنه منة

مغادرة أنور باشا ، أصبح طلعت باشا أقوى شخصية وأنه يدير وزارات الداخلية والمالية والحربية والبحرية ، ويسنده رئيس مجلس المبعوثان ، وأجرى مقابلة طويلة مع السفير الألماني تأكد خلالها اتفاق السياستين الألمانية والعثمانية (٣٥) ولكن الاستياء من الحزب الحاكم ومن الضباط الألمان في ازدياد ، وأن السفير الإيطالي نبه السفير الألماني بصورة جدية إلى احتمال ظهور الاضطرابات في اسطنبول وإلى مسؤولية ألمانيا عن الخطر الذي يهدد الأجانب (٣٦) .

يتضح من تلك الرسائل والبرقيات ، كيف كان البريطانيون يتحركون فى جميع الجبهات لمقاومة العثمانيين ولمعرفة بجريات الأمور داخل الدولة العثمانية وخاصة فى اسطنبول ، وتسهيل تقديم المساعدات للمسيحيين المارونيين عن طريق اليونانيين عبر جزيرة «قبرص» التى كانت تحت الاحتلال البريطاني ، إضافة إلى اتصالات البريطانيين بشيوخ وزعماء القبائل فى شرق ووسط الجزيرة العربية ووقعوا اتفاقية الحماية مع ابن سعود عام ١٩١٥ ، كما نجحوا فى إفشال هجوم ابن سعود على القوات البريطانية فى العراق ، وإن كسب الأحير إلى جانب بريطانيا أدى إلى تجميد قوات ابن رشيد حليف العثمانيين من مقاومة ومحاربة قوات الاحتلال البريطاني فى البصرة ، وبعد ذلك جرت معركة كبيرة فى «كوت العمارة» بعد ما كان البريطانيون قد خسروها فى بداية الحرب ثم نجحوا بعدها وحول ذلك يقول تقرير لجنة الدفاع الامبريالى :

استمر حصار كوت العمارة من السابع من ديسمبر من عام ١٩١٥ حتى التاسع والعشرون من إبريل من عام ١٩١٦ ، عندما سيطرت القوات البريطانية على بحريات الأمور ، وبالنسبة للحكومة العثمانية أصبحت المنطقة مثل كرة الحرب لا يمكن تجاهلها أو حفظها ضمن الحدود الضيقة ، وبعد أن سقطت كوت العمارة ، كانت التقديرات البريطانية ناجحة وصحيحة في حساباتها نحو الشرق ،

في حين تزايدت الجهود التركية والألمانية الجادة من بغداد تجاه إيران ومنها إلى الهند، وأن تجمع القوات التركية شكلت عقبة كبيرة للجهود العسكرية البريطانية للسيطرة على بغداد ، وخاصة بعدما فشلت حملة القوات العسكرية للحلفاء في منطقة "غاليبولي " والتي كانت تشكل تهديدًا في قلب الدولة العثمانية ، وبذلك أصبحت منطقة " ميسوبتاميا " (الرافادين) هي أرض المعركة الحقيقية ، حيث كان التعارض بين المصالح الغربية وبين أهداف القوات العسكرية المتحاربة في الميدان قد وصلت إلى وضع التصالح والتسوية ، والهدوء الذي يسبق العاصفة ، فقد أصبحت السيادة العثمانية في العراق عرضة للخطر والزوال كما توقفت آمال الأتراك بالتوسع على حساب إيران ، كما تعرضت الطموحات الألمانية للانتكاسة وخاصة سيطرتهم التي كانت تعتمد على السكك الحديدية في بغداد ، كما ضعفت فرصتهم لخلق صعوبات أو مشاكل لبريطانيا في إيران والهند(٣٧) .

بدت بغداد آمنة بعد سقوط " كوت العمارة " في نهاية إبريل ١٩١٦ ، وفي ١٦ / ٥/ ١٩١٦ أبرمت اتفاقية " سايكس - بيكو " بين بريطانيا وفرنسا مع روسيا كطرف مصالح . ولقد حسدت هذه الاتفاقية تسوية رغبات دول الحلفاء في تقسيم الدولة العثمانية ، يجدر الإشارة هنا أنه لبريطانيا مطالب محددة لحماية مصالحها الكبيرة وذلك بإقامة حزام واسع من المنطقة ، يمتد من الخليج العربي والحدود الإيرانية إلى البحر المتوسط متضمنًا " البصرة " و " بغداد " . بينما كانت آمال الدولة العثمانية قوية في استرجاع سيطرتها في الأجزاء الجنوبية من "ميسوبتاميا" ( الرافدين ) وغرب إيران ، قام شريف مكة بثورته في ٥ يونيو روحية وسياسية في تأثيرها ، وبعد ذلك أصبحت ذات أهمية عسكرية كبيرة ، كما أن نتائجها السياسية الأخيرة بالغ الأهمية في المنطقة الممتدة بين إيران ومصر ، وقد أثر ذلك على السياسة البريطانية حتى يومنا هذا (٣٨) .

انتهت فترة الراحة التي قضاها العثمانيون في " ميسوبتاميا " بعد سقوط " كوت العمارة " في إبريل ١٩١٦ ، وقد استفادوا منها من أجل الهجوم على إيران انتهى في يناير ١٩١٧ ، وكانت التجهيزات والاستعدادات العسكرية البريطانية قد اكتملت ، وبدأ تقدم آخر تجاه بغداد في اليوم الثاني من هذا الشهر ، وبدأت معركة كوت العمارة في التاسع من يناير ، بعد قتال مطول تمت السيطرة على المدينة في الثالث والعشرين من فبراير ، وسقطت بغداد في الحادي عشر من مارس (٣٩)

أصبحت القوات البريطانية مع نهاية مايو ١٩١٧ تحارب الجيش العثماني على جبهة " ميسوبتاميا " والجبهة الفلسطينية ، وكانت الأهداف العسكرية العثمانية بتوجيه حملة إلى مصر قد انتهت منذ الإخفاق العسكري في رومانيا في أغسطس ١٩١٦ ، وقام البريطانيون مع نهاية عام ١٩١٦ يفكرون في احتلال شمال فلسطين ، وبعد الهزائم التي لحقت بالقوات البريطانية في غزة في شهر مارس وإبريل من عام ١٩١٧ ، وبعد أن تم تعيين الجنرال اللنبي قائدًا عامًا لقوات الحملة على فلسطين في يونيو حدث تغير كبير في الجبهة البريطانية حيث كانت هناك استعدادات دفاعية بريطانية كبرى انقلبت إلى إعداد هجوم كبير ضد الجيش العثماني ، وأصبحت هذه الجبهة تمثل لتركيا جبهة خطيرة جدًا ، وذات أقصى إمكانيات ممكنة . ومع صيف ١٩١٧ بدأ تصميم السياسة العسكرية التركية في استعادة مواقعها التي خسرتها في بغداد وفلسطين ، وكان لـدى " اينفر " باشا طموح لاسترجاع بغداد ، لقد كان هذا المشروع يمثل بحق طموحاته الشخصية وكذلك جميع طموحات القيادة التركية ، والتي تتمثل في إيجاد طريق إلى الخليج العربي وتتفق ذلك مع الأمنيات الألمانية في غرب إيران ، وفي حفظ المخطط العسكري للدخول إلى الخليج العربي. وبدون معارضة من القادة العسكريون الذين يرون عاصفة على وشك الانفجار في فلسطين ، في حين كان هناك قادة آخرون يرون الاهتمام بجبهة "القوقاز" ، ولهذا قرر "اينفر" باشا القيام بهجوم على بغداد ، وكانت الجبهة الفلسطينية لقوات الاحتلال البريطاني قوية بالدرجة الكافية واللازمة للدفاع عنها ، ويمكن أن يترك العثمانيون قوات الروس في القوقاز " في الوقت الحالي للتأثيرات المربكة تعمل عليهم وتؤثر فيهم ، للإضرار بالجبهات الأخرى (٤٠) .

بدأت الاستعدادات لتجميع مجموعات من الجيوش العثمانية لقذفها ضد بغداد ، وقد عين " الجنرال فون فالكينهاين General Von Falkenhayn " بواسطة الألمان لقيادة هذه الحملة . بدأ تجميع حيش " يولدريم " لإرساله إلى بغداد ، وعندما درس الجنرال " فون فالكينهاين " الموقف العسكري على الجبهتين وجد أن التهديد من فلسطين مزعج ويشكل خطر حقيقي ، قرر أن لا يتم الهجوم على الجبهة العراقية نحو بغداد حتى يتم دحر القوات البريطانية في فلسطين وجعلهم ينسحبون إلى قناة السويس ، ولقد بحث كيفية تحقيق ذلك ووضع الخطط العسكرية لها ، وفي بداية سبتمبر تحول " اينفر باشا " إلى فكرة نـون فالكينهاين " ووجهة نظره بضرورة الهجوم على فلسطين قبل محاولة الاستيلاء على بغداد، ولكن " فون فالكينهاين " لم يعطى له فرصة لتنفيذ خططه ، وبدأ تقدم الجيش البريطاني في نهاية اكتوبر ، وفي ديسمبر دخل الجنرال " اللبني " وقيام باحتلال القدس ، وخلال صيف وخريف عام ١٩١٧ ، تقدم الجيش البريطاني في " ميسوبتاميا " ( الرافدين ) ناحية الشمال والغرب من بغداد ، وسيطر على الوضع بدرجة أقوى مما كان من قبل. والغزو والاحتلال البريطاني السريع من جنوب فلسطين حتى القدس ، دمر الخطط العسكرية التركية - الألمانية ، لافي جبهة فلسطين و" ميسوبتاميا " بل دمر أيضًا جميع آمال الأتراك والألمان التي تركزت في

استعادة بغداد ، وبدلاً من أن تكسب الجيوش التركية الأراضى التى فقدتها أصبحت تعمل من أجل إيجاد دفاعات وتحصينات قوية لحماية تواجدها فى حين بدأت ألمانيا تعمل فى إيجاد طريق جديد من أجل الوصول إلى الشرق من البحر الأسود والقوقاز (٤١) .

أصبحت نهاية مشاركة الأتراك في الحرب العالمية الأولى واضحة بعد معركة " بحدو Megiddo " في فلسطين والتي انتهت بتاريخ ٢٥ سبتمبر بتدمير الجيش العثماني ، ومع بداية أكتوبر كانت دمشق في أيدى العرب والبريطانيين ، كما وقعت بلغاريا اتفاقية " اينتينت Entente " في الثلاثين من سبتمبر ، وبالتالى كشفت اسطنبول والجناح التركي في أوربا ، أما في سوريا فقد قامت القوات البريطانية باحتلال مدينة " حلب " وقطعت خطوط السكك الحديدية التركية مع ميسوبتاميا ( الرافدين ) في الثامن والعشرين من أكتوبر ، وفي العراق استمر تقدم القوات البريطانية حتى وصلت إلى مدينة " الموصل " ، ودارت معركة في منطقة « شرجات Shargal » في الثالث والعشرين من أكتوبر ، واستسلام الجيش التركي في « تيحريس Tigris » في الثلاثين من أكتوبر ، وبذلك خسرت الدولة العثمانية الحرب بالفعل كما خسرت جميع أقاليمها العربية ، أما بالنسبة لسكك حديد بغداد فإنها كانت تمثل حلم طريق الألمان في الوصول إلى الخليج العربي ، وكان هذا هو هذف المجهود والسياسة الألمانية على مدار عشرين عامًا تقريبًا ، و لم يتحقق لهم شيئًا إلا كلمات انتشرت عن هذا الموضوع (٢٤) .

عندما رأى الألمان بأن الجيش البريطاني في العراق قد جعل من بغداد هدفًا له ، فأصبحت الحاجة لمنع الاحتلال البريطاني للمنطقة ، والتي من خلالها يكون الممر إلى الخليج العربي من أهم متطلبات السياسة الألمانية ، وكلما كان احتمال الحصول على النصر الألماني في أوروبا بعيد المنال ، كلما أصبح الأمر مقلقًا

بالنسبة لاسترجاع بغداد ، وإذا انتهت الحرب بفرض السلام ولو لفترة قصيرة ، فقد كان واضحًا أن مصير الممر إلى الخليج العربي يجب أن يعود إلى الموقف العسكرى الذى كان موجود في العراق قبل توقف القتال ، وإذا وقعت بغداد عند ثذ في أيدى العثمانيين ، وتحدد الاحتلال البريطاني في منطقة البصرة ، ربما يمكن تأمين المنفذ إلى الممر المائي في الخليج العربي في هذه الحالة ، وكان على النقيض من ذلك هو استيلاء بريطانيا على بغداد وتقدموا باحتلالهم تجاه الشمال فأن الأمل في الممر نحو الخليج العربي سوف يفقد إلى الأبد ، وأن استرجاع بغداد بعدما احتلتها القوات البريطانية يصبح أهم ما يشغل الألمان ، لذا كانت محاولة سيطرة « اينفر » باشا على المدينة في واقع الأمر سيطرة مرسلة إليه عن طريق دفع ومستقبل تأثيرها عميقًا في مسار الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية ، ومن الألماني إلى الشرق ، ولكن أيضًا حدد من المجهود العسكرى الـتركي من فلسطين الألماني إلى الشرق ، ولكن أيضًا حدد من المجهود العسكرى الـتركي من فلسطين و بجاه " القوقاز " ووسط آسيا(٤٢) .

## الخلاصة:

يتضح من دراستنا السابقة من خلال الملخص التاريخي للجنة الدفاع الأمبريالي عن منطقة العراق والشام ما يلي:

١ - أهمية السكك الحديدية لكل من ألمانيا وبريطانيا والدولة العثمانية .

٢ - أهمية المر المائى فى الخليج العربى وخاصة لألمانيا ، التى بذلت سياستها للوصول إليه أكثر من عشرين عامًا . أما بالنسبة لبريطانيا فلا تقل أهميتها وإذا ما عرفنا أنها عن طريق تجمع قواتها فى البحرين ، استطاعت إنزال

- قواتها في شط العرب واحتلال البصرة التي تجاور جزيرة عبادان حيث تتجمع فيه أنابيب النفط البريطاني من عربستان ، والبصرة ضرورية لحماية تلك المصالح النفطية البريطانية .
- ٣ أهمية بغداد لكل من بريطانيا وألمانيا نظرًا لموقعها القريب من إيران ومن
  الخليج العربي وملتقى الطرق والسكك الحديدية وأهم مدن الشرق في تلك
  الفترة ، ولهذا اتجهت السياسة البريطانية والألمانية في الاحتفاظ على بغداد .
- ٤ توجه السياسة العثمانية إلى القوقاز وإيران أكثر من توجهها نحو الأقاليم
  العربية في بداية الحرب . لإيجاد دولة قومية تركية .
- د توجه السياسة الألمانية إلى احتلال قناة السويس منذ بداية الحرب العالمية نظرًا لأهميتها وهذا ما ثبت فيما بعد .
- توجه السياسة البريطانية إلى احتلال البصرة ثم بغداد من جهة الشرق ،
  والقدس ودمشق من جهة الغرب ، أى فتح جبهتين من الخليج العربي ومصر.
- ٧ بعد وقوع بغداد وفلسطين تحت الاحتلال البريطاني ، كان الهدف الألماني هو ضرب البريطانيين في فلسطين وجعلهم ينسحبون إلى قناة السويس ، شم استرجاع بغداد ، ولكن بعد تعزيز البريطانيين لمواقعهم واستسلام الألمان بالأمر الواقع في حين أصبح الأتراك يحصنون مواقعهم في الأناضول .
- ٨ عدم اعتماد البريطانيين على المقاتلين العسكريين من العرب وخاصة من ضباط الجيش العراقي العثماني ، ورفضهم تكوين جيش عربى رسمى أو تدريبهم وتجهيزهم بالأسلحة الثقيلة ، خوفًا من تزايد شأنهم وبالتالى صعوبة بقاء الاحتلال البريطاني للمنطقة ، ولهذا كان الاعتماد على القوات البريطانية والهندية إلى جانب بعض الجنود العرب ضمن الجيش البريطاني .

#### الهوامش

(١) د. جمال زكريا قاسم - دراسة لتاريخ الإسارات العربية ١٩١٤ - ١٩٤٥ - دار الفكر العربي - القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص٣ .

(٢) د. جمال زكريا قاسم - نفس المرجع ص٣.

(٣) د. صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ١٩٩١ - ص٢١٣ .

(٤) د. جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ، ص٠٠

(٥) د. صلاح العقاد - المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

(6) F.O. 371/2104

مقابلة بين السفير البريطاني في اسطنبول ومهدى بك نائب كربلاء-يوم ٢٥ سبتمبر١٩١٤.

تقرير من القنصلية البريطانية في بيروت في ١٥ ستمبر ١٩١٤. . ١٩١٤ (7) F.O. 371/2143.

(8) F.O. 371/2143/ Ibid

(9) F.O. 371/2143/ Ibid.

(10) F.O. 371/214

برقية بعث بها مستر شيتام القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى الخارجية البريطانية يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٤ .

(11) F.O. 371/2143/ Ibid.

(١٢) أليكس فاسيليف - تـاريخ العربيـة السعودية - شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر - بيروت ١٩٩٥ ، ص٣٠٠ .

(13) Committee of Imperial Defence, this Document is the Proparty of his Britanic Majesty's Government - Printed for the Committee of Imperial Defence - October 1928 - Confidential -P.G.13 - Historical Summary of Events in Territories of the Ottoman Empire - Arabia -Afiecting the British Position in the Arabian Gulf . 1907 1928 -No: 18211 - Chapter (4) the Ottoman Empire P. 12

- (14) Committee of Imperial Defence Ibid. P. 12
- (15) Committee of Imperial Defence Ibid. P. 12.
- (16) F.O.371/2139
- رسالة من قائد الجيش البريطاني في مصر سير حون ماكسويل John Maxsweel إلى وزير الحربية البريطانية «كتشنر » في لندن بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ .
- (17) F. O. 371/2139 Ibid.
- (18) F. O. 371/2139 Ibid .
- (19) F. O. 371/2480.

تقرير من مدير المخابرات البريطاني في مصر يوم ٥ يناير ١٩١٥ عن نواحي الموقف عسكريًا وسياسيًا .

- (20) F. O. 371/480 Ibid.
- (21) F. O. 371/1971 (51242) -

رقم ٨١١ - برقية من السير ل . مالبت السفير البريطاني في اسطنبول إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارحية البريطانية - لندن ، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩١٤ ، يقول فيها أنه لا يتحوف كثيرًا من هجوم عثماني على الحدود المصرية .

- (22) F. O. 371/1971 (51242) Ibid
- (23) F. O. 371/1971 -

رقم ١٦٨ - برقية من المستر تشيئام - القائم - بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارجية البريطانية ، بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩١٤ ، حول احتمالات هجوم تركي على مصر.

- (24) F. O. 371/1971 Ibid.
- (25) (F.O.371/1671 (56616) -

رقم ٦٣٨ - برقية من السير ل. تاليت السفير البريطاني في اسطنبول إلى السير إدوارد غرى وزير الخارجية ، بتاريخ ٦ أكتوبر ١٩١٤ . تتضمن معلومات من الملحق العسكرى عن مقابلة له مع وزير الحربية العثماني أنكر خلالها أية نية لدى الأتراك للهجوم على مصر. عن مقابلة له مع وزير الحربية العثماني أنكر خلالها أية نية لدى الأتراك للهجوم على مصر. (26) F. O. 371/1971 - (56616) Ibid

(27) F.O. 374/2140 - (60661)

سرى - رقم ٢٠٢ - من المستر نشيئام القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارجية ، بتاريخ ١٧ أكتوبسر ١٩١٤ ، حول وصول شخصيتين سوريتين إلى القاهررة واتصالهما بدائرة الاستخبارات وتزويدها إياها بمعلومات عن الوضع في المنطقة .

(28) F. O. 371/2140 - (60661) Ibid

(29) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P. 14.

(30) Committee of Imperial Defence - OP Cit. P 14.

(31) F.O. 371/2479 - (11837)

سرى - رقم S. 13161.22 برقية من القائد العام للقوات البريطانية المسلحة في الهند إلى وزارة الحرب البريطانية في لندن - بتاريخ ١٩١٩ بناير ١٩١٥ .

(32) F. O. 371/2479 - (11837).

(33) F.O. 371/2479 - (1820)

برقية من وزيس المستعمرات البريطانية إلى الموظف المسئول عن إدراة حكومة قبرص - بتاريخ الأول من يناير ١٩١٥ ، حول تزويد المارونيين في لبنان بالأسلحة من قبل الحكومة اليونانية يطلب تسهيل مرورها عبر قبرص .

(34) F. O. 371/2479 - (1820) Ibid (35) F.O.371/2479 - (1303)

سرى - برقية من السير ف . اليوت الوزير المفوض البريطاني في أثينا - إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارجية البريطانية - بتاريخ ٤ يناير ١٩١٥ ، حول الوضع السائد في الدولة العثمانية منذ مغادرة أنور باشا والاستياء من الحزب الحاكم والألمان في أسطنبول .

(36) F. O. 371/2479 - (1303) Ibid .

(37) Committee of Imperial Defence - OP Cit. P. 14.

(38) Committee of Imperial Defence - OP.Cit. P. 15.

(39) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P. 15.

(40) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 16.

(41) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 19.

(42) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 19.